# شرح القواعد الأربع لفضيلة الشيخ

خَيَّ الْنَابِينَ عُبُنُ الْمُعَالِينَ الْمُصَلِحِ

www.almosleh.com

# الدرس الأول

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هــؤلاء الثلاث عنوان السعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد افت تح المؤلف الإمام المجدد في القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه المقدمة، والظاهر من هذه المقدمة ألها رسالة لبعض من كتبها له الشيخ، في بيان دعوته رحمه الله، افت تحها بالبسملة كسائر ما تفت تح به الرسائل، وكسائر الكتب العلمية، والمستند في هذا كتاب الله حل وعلا، فإنه افت تح بالبسملة، وأيضاً هدي رسول الله على، حيث كان يفت تح رسائله وكتبه بالبسملة، ثم افت تحها بعد البسملة بذكر هذه المقدمة النافعة في أولها، فابتدأها بالدعاء، والدعاء مما يلين قلب المكتوب له، لاسيما في النصائح والإرشادات، فإنك إذا قدمت بين كلامك دعاءً أفهمت من تخاطبه أو تكتب له أنك مشفق عليه، راج نفعه، راغب في نصحه.

قال رحمه الله تعالى: (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة) ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه آمنٌ من المخاوف في الدارين، نسأل الله أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة.

قال رحمه الله تعالى: (وأن يجعلك مباركاً أينما كنت)، وإنما يكون ذلك بأن يكون نافعاً للعباد حيثما نزل، وحيثما حل، كالغيث حيثما أصاب نفع، (وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر).

ثم قال عن هذه الخلال الثلاث والخصال: (فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة) لماذا ؟ لأنه لا ينفك الإنسان عن حال من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يعطى فالواجب عليه أن يشكر، فإذا شكر فقد قام بوظيفة الوقت، وإما أن يسبتلى فالواجب عليه الصبر، فإذا قام بذلك فقد قام بوظيفة الوقت، وإما أن يخطئ الصبر أو الشكر فيقع في الذنب، وواجبه في هذه الحالة: الاستغفار، فإذا استغفر فقد قام بوظيفة الوقت، فمن كانت حاله شكراً عند العطاء، وصبراً عند البلاء، واستغفاراً عند الذنب والخطأ، فإنه قد حاز أسسباب الفلاح والسعادة، والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: (فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة) فمن حققها في سلوكه وحاله فإنه قد وفي لما تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله رهيا أن يجعلنا وإياكم من السعداء.

اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك: معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، وذلك .معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه:

قال رحمه الله تعالى: ( اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ) وهذا لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بالحنيفية، فقال: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَالله فيه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بالحنيفية، فقال: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(١) والحنيف هو المائل من الشرك إلى الهدى، وأصل الحنف: هو الميل من الضلالة إلى الهدى، هذا أصل الحنف، ويقابله في المعنى الجنف: وهو الميل من الهدى إلى الضلالة. يقول رحمه الله: ( اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم )

<sup>(</sup>١) النحل: (١٢٠).

فمن رغب في الحنيفية وهي: الاستقامة على الصراط المستقيم، فليلزم ملة إبراهيم التي قال الله حل وعلا فيها: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾(١) أي: حسرها، ولم يكسب منها شيئاً، فسفهُ النفس وحسارها: هو بترك ملة إبراهيم، ثم بين رحمه الله هذه الملة وهذه الحنيفية فقال:

قال رحمه الله تعالى: (أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين) وهذا يشمل كل عبادة قولية أو فعلية أو قلبية واحبة أو مستحبة فيجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها وأقسامها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وقوله: (مخلصاً) حال من العابد، فيجب أن يكون العابد مخلصاً في عبادته لله تعالى، والمخلص: هو الذي حلّص عبادته من أوغال الشرك، ولوثات الوثنية، بأن يخلص في قلبه بإرادة الله كلله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وابتغي به وجهه، وأن يتبع النبي في عمله وسيرته، فإذا تحقق له هذان الأمران فقد تحقق له وصف الحنيفية، واتباع ملة إبراهيم مخلصاً له الدين، أي: مخلصاً له العمل، وهذا يشمل العمل القلبي، وعمل الجوارح كما تقدم بيانه.

ثم قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) هذا فيه بيان أن هذه الحنيفية التي كان عليها إبراهيم هي الغاية من الخلق، وهي المقصودة من الوجود، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٣) نفي الله سبحانه وتعالى الغاية من الخلق إلاّ لأجل العبادة، فقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ ﴾: هذا استثناء، والاستثناء هنا من عموم الغايات، فلم يخلقهم لغاية من الغايات إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وقد ضلّ في معنى هذه الآية طوائف من الذين ينكرون الحكمة في فعل الله جل وعلا، وقالوا : إن اللام لام التعليل، ولا ترد في كلام الله عَنَى عند هؤلاء ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْمُسْرِينِ الصيرورة، فلام العاقبة، والتي يسميها بعض المفسرين الصيرورة، فلام العاقبة: هي الصيرورة، فيكون المعنى عند هؤلاء ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْمُسْرِينِ الصيرورة، فلام العاقبة: هي الصيرورة، فيكون المعنى عند هؤلاء ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الذاريات: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٥٦.

وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ ﴾ فيكون المعنى حينئذ على هذا الرأي الفاسد: إلا ليذلوا لي، كيف يذلون له ؟ قالوا : ما من مـخلوق إلاّ هو ذليل لله ﷺ كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إلَّا آتي الرَّحْمَن عَبْداً ﴾(١) ففسروا العبودية هنا أو العبادة هنا: بالعبادة الكونية القدرية، التي لا يخرج عنها شيء، ونحن نقول : هذا تفسير قاصر، يأباه ما نقل عن السلف، وما دل عليه السياق، فإن الله سبحانه وتعالى بيَّن الغاية من الخلق، فقال: ﴿ إِلَّا ليَعْبُدُون ﴿ مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعِمُون ﴾ (٢) وهذا لا يكون منهم قدراً أصلاً، حتى ينفي، إنما بيَّن ذلك لبيان أن المقصود من الخلق أن يكونوا عباداً لله، موحدين له في عبادهم، وفي جميع ما يتقربون به إليه سبحانه وتعالى، ولو كان المعنى ﴿ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ ﴾ أي: ليتذللوا لي، لما احتص بذلك الجن والإنس، لأن هذا أمر عام لكل حلق الله الجن، والإنس، والملائكة، والحجر، والجبل، والأرض، والنجوم، والحيوانات، كل هذه من عباد الله التي لا تخرج عن حكمه القدري، فلما خص الجن والإنس دل أنه يراد منهم ما لا يراد من غيرهم، وما الذي يراد منهم ؟ الذي يراد منهم هو عبادته وحده لا شريك له، ثم ما السر من تقديم الجن على الإنس في هذا السياق، مع أن الإنس أشرف من الجن ؟ السر في ذلك: أن الجن مما تـ تعلق بهم قلوب المشركين، ولذلك قدم ذكر الجن، ليبيِّن أن المعبودين هم ممن خلقوا للعبادة وطولبوا بما كغيرهم من المخلوقين من الإنس، وليس الكلام عن مشركي مكة خاصة، بل حتى الذين يتعلقون بالجن في زماننا هذا بدعائهم، والاستغاثة بمم، وطلب الفرج منهم، كل هؤلاء تعلقت قلوهم بمن يجب عليهم أن يكونوا عباداً لله، بأن يوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا سبب من أسباب تقديم الجن في الذكر قبل الإنس، السبب الآخر: أن الجن خلقت قبل الإنس، فلما كانوا قد خُلقوا بُيِّن ألهم من أول خلقهم، إنما أريد من خلقهم العبادة لخالقهم جل وعلا، إِذْ لُو لَمْ يُرد من خلقهم العبادة لكان خلقهم عبثاً، والله عَيْلًا مترة عن العبث.

ثم قال رحمه الله تعالى: ( فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته ) وكيف عرفناه ؟

<sup>(</sup>۱) مريم: (۹۳).

<sup>(</sup>۲) الذاريات: (۵۷).

الجواب: دليل هذه المسألة ومعرفتها من قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١).

ثم قال رحمه الله تعالى: (فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد)، هذا تفريع، بناءً على أصل، وهو أنه لما تقرر عندنا أن العبادة هي المقصودة من الوجود، وأن الله إنما خلقنا لعبادته، فرَّع على ذلك ببيان العبادة التي أمرنا بها، وأنها لا تستقيم إلا بالتوحيد الذي هو غاية الوجود، فالرجل الذي يصلي لله، ويحج لله، ويزكي، ويصوم، لكنه يتعلق قلبه في دفع الكربات بغير الله، هل حقق العبادة ؟ الجواب: أنه لم يحقق العبادة، لأن العبادة التي أمرنا بها هي أن نظيادة له وحده لا شريك له.

ثم قال رحمه الله تعالى في بيان دليل أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تحقق الإخلاص والتوحيد لله قال: (كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة) هذا تنظير للشيء بغيره، فالعبادة التي هي الغاية من الوجود مثلها بالصلاة، فلو أن إنساناً قام وصلى صلاة من أكمل ما يكون خشوعاً، وحضور قلب، وتسبيحاً، وقراءة، لكنه لم يتوضأ، نسي أن يتوضأ، ما حكم صلاته ؟ الجواب ألها باطلة لم تقبل، لألها فقدت شرطاً وهو الطهارة، فكذلك العبادة إذا فرغت من التوحيد، ولم يكن فيها إخلاص لله عنها فهي كصلاة المحدث لا تقبل منه، ولا تنفعه، ولا تبرأ لها ذمته منها.

ثم قال رحمه الله تعالى: ( فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت ) والمراد بالشرك هنا: الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يفسد العمل المقارن، أما قوله: (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت) المراد به: الشرك الأكبر، مثل ما مثلنا قبل قليل في الذي يصلي، ويزكي، ويصوم، ويحج، لكنه يدعو غير الله، أو يسأل غير الله في تفريج الكربات، هذا وقع منه شرك في حانب، لكنه أفسد وهدم كل ما فعله من الصالحات.

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦.

قال رحمه الله تعالى: ( كالحدث إذا دخل في الطهارة ) فإنه يفسدها مهما كانت الطهارة محودة محسنة، قد أسبغ فيها الوضوء، واعتنى فيها بتكميل السنن، بعد فعل الواجبات، إلا أنه إذا أحدث ماذا يقال له ؟ يقال له: أعد الطهارة، فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك.

قال رحمه الله تعالى: ( فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ) المشار إليه: هو ( معرفة ذلك ) أي: معرفة التوحيد، الذي تصح به العبادات.

ثم قال رحمه الله تعالى: ( لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ) وهي الشرك بالله،

www.almosleh.com

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم: ٢٢٥٢٣، و ٢٢٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، رقم ٧١٦.

الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يغفر الشرك، في قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ فأخبر أنه لا يغفر الشرك، وقوله: ﴿ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ أن مصدرية، ويشرك فعل، و (أن) وما دخلت عليه مؤولة بمصدر تقديره: [ إن الله لا يغفر إشراكاً به ] وأخذنا في قواعد التفسير أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم، ولذلك استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ أي: لا يغفر إشراكاً به، يشمل الشرك الأصغر، والشرك الأكبر، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع.

وقال آخرون: أن هذا العموم مقيد بالإجماع على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، فإن قوله حل وعلا: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾(٢) أجمعت الأمة على أنه لا يشمل الشرك الأصغر، فقالوا: كما أن الإجماع منعقد على عدم دخول الشرك الأصغر في تلك الآية، وهي آية سورة المائدة، كذلك أجمعت الأمة على أنه لا يدخل الشرك الأصغر هنا، لكن الحقيقة أنه ليس فيه إجماع، ولذلك اختلف العلماء في الشرك الأصغر، هل يغفر، أو لا يغفر ؟ وعلى كل حال يجب التوقي من الشرك الأصغر، والخوف منه، فإنه إما أن يكون داخلاً في هذه الآية، وإما ألاً يكون داخلاً، وعلى الأمرين فالإنسان على خطر، لكن لا إشكال أنه إذا كان داخلاً فإن الإنسان يجب عليه أن يحذر الشرك دقيقه وجليله، لأنه لا يقع تحت المغفرة.

ثم قال: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ المشار إليه: هو الشرك، يعني: يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فعلق المغفرة فيما دون الشرك بالمشيئة، ثم قال: (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه)، ثم شرع رحمه الله في ذكر القواعد الأربع.

<sup>(</sup>١) النساء: (٨٤).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٢٧).

# الدرس الثاني

[ القاعدة الأولى ] أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول الله على مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مَنَ الْمَيِّتِ مَنَ الْمَيِّتِ مَنَ الْمَيِّتِ مَنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مَنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٤.

الخالق، المالك، المدبر، الرازق، وقد انتخب الشيخ رحمه الله تعالى آيةً جمعت الإقرار بأركان توحيد الربوبية، وهي هذه الآية التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ منَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ﴾ (١) هذا فيه إثـبات الرزق له جل وعلا، وأنه الرازق: ﴿ أُمَّنْ يَمْلكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ هذا فيه إثبات الملك ﴿ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ منَ الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ منَ الْحَيِّ ﴾ هذا فيه إثبات الخلق، وفيه أيضاً إثبات البعث بعد الموت، لكن هم لا يقرون بالبعث بعد الموت، إنما يثبتون أن الله يحيى ويميت، فيقولون: الذي أحــيا فلاناً الله، والذي أمــات فلاناً الله، فجمهورهم لا يقر بالبعث بعد الموت، بل كانوا ينكرون ذلك، كما ذكر ذلك حل وعلا في آيات عديدة، قال: ﴿ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْنَ ﴾ في هذا إثبات التدبير، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، وهذه الأمور الأربعة هي أركان توحيد الربوبية، ولا يستقر ولا يستقيم الإقرار بتوحيد الربوبية إلاَّ بمذه الأمور، مع إضافة ما ذكرناه من الإحياء، والإماتة، وأن الله جل وعلا يبعث الناس بعد موتهم، إذا سئل هؤلاء عن هذه الأمور فجواهِم ما ذكره الله جل وعلا: ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾(٢) وهم يستطيعون في وقت تنزل الوحي أن يقولوا: ليس الخالق هو الله، ولكنهم لم يقولوا، وذلك لكونه ثابتاً مستقراً في فطرهم، لا يملكون إنكاره ولا رده، فكان الجواب من الله على هذا الجواب منهم أن أمر رسوله أن يقول لهم: ﴿ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ هذا يفيد وجوب تقوى كل ما يوقع الإنسان في هلكة، لأنه لم يذكر المعمول، ولا ذكر ما يتقى، وهذا إطلاق يفيد العموم، وأول ما يتقى الشرك، وذلك أنه أول ما نهى الله عنه، وأول ما أمر الله بضده، وهو التوحيد، أفلا تتقون الشرك إذا كنتم تقرون بمذه الأمور.

وقوله رحمه الله تعالى: ( فإن ذلك لم يدخلهم الإسلام) هذا فيه بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية على وحه الإجمال لا يفيد الإنسان دخولاً في الإسلام، بل هو باق على الكفر حتى يقر بأنه لا إله إلا الله، ولذلك الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خسالق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا صانع إلا الله، ينزلون بمعنى هذه الكلمة العظيمة إلى معنى لا يخالف فيه أهل

<sup>(</sup>۱) يونس: (۳۱).

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۱.

الشرك، وأهل الشرك ما كان قتالهم للنبي على ومضادهم له أهم يثبتون حالقاً مع الله، إنما كان قتالهم ومضادهم ومضادهم لكون النبي على دعاهم لعبادة رب واحد، وإله واحد ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَها وَاحداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾(١) هذا الذي استغربوه وتعجبوا منه.

(۱) ص: ٥.

## الدرس الثالث

[ القاعدة الثانية ] ألهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيه يَخْتَلْفُونَ إِنَّ اللّه لا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾. ودليل الشفاعة، قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَسْفُعُهُمْ وَلا يَسْفُعُ عَلَى وَلَمْ لا يَشْعُ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَعْلَعَة المُنْ وَالشَعْمُ وَلَا عُلُولُ وَنَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم والْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم الله عَلَى والمُنْ عَنْدُهُ إِلّا بإذْنِهُ ﴾. والشفاعة المُن وعمله وعمله وعمله وعمله وعمله عند الإذن وكما قال تعالى: ﴿ مَسْنُ فَا اللّهُ عَنْدُهُ إِلّا بإذْنِهِ ﴾.

هذه القاعدة الثانية فيها بيان ما يحتج به أهل الشرك على شركهم، وهذه الحجة متكررة وليست حجة جديدة، فكل من صرف شيئاً من العبادة، أو التعظيم، أو المحبة القلبية التي لا تحوز إلا لله احتجوا بقولهم: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء نرجو أن يقربونا إليه، أو هؤلاء نرجو شفاعتهم يوم القيامة، فهذان البابان هما أعظم الأبواب التي ولج منها أهل الشرك إلى شركهم، طلب القربة ممن تصرف له العبادة من دون الله، والأمر الثاني الشفاعة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: ( ألهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا اليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ) القربة إلى الله بحم، ولذلك أهل الشرك يفسرون قوله تصالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴾(١) أي: ما يوصلكم إليه من الأولياء، والصالحين، يحرفون الكلم عن مواضعه، فهم يفسرون كلام الله يما لهي عنه الله حل وعلا وما لهي عنه رسوله على يقول تعالى في هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾(١) يبين أن هؤلاء صرفوا العبادة بأنواعها لمن تقرّبوا إليهم، لأجل هذه الحجة.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ( فدليل القربة قوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ الْوَلِيَاءَ ﴾ أولياء يعبدونهم، ويتقربون إليهم، يطلبون منهم المدد والنصر، يخافون هؤلاء كخوفهم من الله تعالى، قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى ﴾ يعنى: لا نقوم بهذا الذي نقوم به من عبادات إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى، وهم لا يسمونه شركاً، إنما من هذه العبادات و القربات التي يتوجهون بها إلى غير الله، ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى ﴾ العبادات و القربات التي يتوجهون بها إلى غير الله، ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا للتَقرّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى ﴾ ومؤلة، وحظوة، ومكانة، فهم لا يفعلون ذلك إلا طلباً للحظوة، والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيه يَخْتَلُفُونَ ﴾ من هذه الدعاوى الكاذبة ﴿ إِنّ اللّه لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ ﴾ وهذا فيه النعي على هؤلاء، والإحبار بكذبهم في دعواهم، وأهم إنما يعبدوهم لا لأجل طلب القربة من الله، لأن الذي يطلب القربة إلى الله لا يتقرب إليه بما يسبخضه، وبما يكرهه، بل بأشد ما يسبغض حل وعلا ﴿ وَلا يَرْضَى لعبَاده مع أن رحمته سبقت غضبه، لكن الذب عظيم، والجرم خطير، ضاقت عنه رحمة الله حل وعلا، وهو الشرك الذي قال الله حل وعلا فيه: ﴿ إِنَّ الشّرِكُ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ (\*) هذا هو الباب الأول وهو الشرك الذي قال الله حل وعلا فيه: ﴿ إِنَّ الشّرِكُ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ ودليل الشفاعة قوله تعالى: وهو الشفاعة، ودليل الشفاعة قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣٥).

<sup>(</sup>٢) الزمر: (٣).

<sup>(</sup>٣) الزمر: (٧).

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٨، و ١١٦.

<sup>(</sup>٥) لقمان: (١٣).

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ ﴾(١) أي: هؤلاء الذين يشفعون لنا عند الله، فيرفعون منازلنا وينقذوننا من النار، ويدخلوننا الجنة، وما إلى ذلك مما يأملونه من أوهام وظنون كاذبة، فإن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء، حتى الشافع لا يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى.

قال: (والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة) من أين هذا ؟ هذا من الاستقراء، ومن أين لنا أن الشفاعة شفاعتان ؟ دليل ذلك في كتاب الله عز وجل، فمن تتبع ذكر الشفاعة في الكتاب والسنة يجد ألها نوعان: شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة، الشفاعة المنفية: هي الشفاعة المثبتة: هي الشفاعة لأهل التوحيد، الذين قال فيهم النبي للاسئل : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: ((من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه))(٢)، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي الله وأوفرهم حظاً، ونصيباً منها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله) فما طلب من غير الله من الشفاعات فإلها شفاعة منفية، فالذي يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي، هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله، وطلبهم الشفاعة من غير الله شرك، وهو نظير ما كان يفعله أهل الجاهلية، وأهل الشرك، قال: ( فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الإنسان المحلوق من الشفاعات، كأن يطلب أحد الناس من آخر أن يشفع له عند صاحب عمل، أو صاحب منصب، أو صاحب حاه، ليحقق له نفعاً، أو يدفع عنه ضراً، هل هذا من الشفاعة الشركية ؟ الجواب: ليس هذا من الشفاعة الشركية ؟ الجواب: ليس هذا من الشفاعة الشركية أو يدفع عنه ضراً، هل هذا من الشفاعة الشركية وقوله: (( اشفعوا هذا من الشفاعة الشركية الهراكية الله قوله: (( اشفعوا

<sup>(</sup>۱) يونس: (۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم، برقم: ٩٧، وفي كتاب الرقاق، برقم: ٦٠٥٨، كما أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار، برقم: ٨٥٠٣.

تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ))(١).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والدليل على الشفاعة المنفية قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا أَنفُقُ وَلا مُن وَلا كُل أَن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون (٢) فنفى سبحانه وتعالى كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة، فقال: لا بيع فيه، فلا يفتدي الإنسان نفسه، ولا خلة أي: ليس له حبيب، ولا قريب يلتجئ إليه فيخلصه، ولا شفاعة هنا أيضاً، لا شفيع يشفع له، فينجيه من عقوبة الله على هذه هي الشفاعة المنفية، فما هي الشفاعة المنفية هنا ؟ هي الشفاعة الشركية، التي تكون بغير إذن الله والكافرون هم الظالمون .

قال رحمه الله تعالى: ( والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة ) إذاً: فالشفاعة المثبتة هي التي من الله سبحانه وتعالى، كما قال حل وعلا: (قل لله الشفاعة جميعاً) (٢) فحميع الشفاعة لله سبحانه وتعالى، وأكد كولها له ملكاً واستحقاقاً بقوله: (جميعاً) فهي ليست لغيره سبحانه وتعالى، فهي له، ويهبها من يشاء، ويمن بها على من يصطفي من عباده، وهي في حقيقتها إكرام للشافع، ولذلك قال: (والشافع مكرم بالشفاعة) فالله يكرم من يشاء من عباده، بأن يجعله شفيعاً، (والمشفوع له من رضي الله قوله، وعمله بعد الإذن)، ففهمنا من هذا أنه لا تحصل الشفاعة إلا بعد إذن الله وللمنافع، ورضاه عن المشفوع، وهذان الشرطان هما شرطا الشفاعة المثبتة في كتاب الله، كما قال تعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، ( فمن ) هنا استفهامية الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، ( فمن ) هنا استفهامية يراد بما النفي، فلا أحد يشفع إلا بإذنه حل وعلا، هذا شرط، والشرط الثاني: رضاه سبحانه يراد بما النفي، فلا أحد يشفع إلا بإذنه حل وعلا، هذا شرط، والشرط الثاني: رضاه سبحانه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة، برقم: ١٣٤٢، والنسائي في الزكاة أيضاً، برقم: ٢٥١٠، وأبو داود في الأدب، برقم: ١٨٨٣٠، وأحمد في مسند الكوفيين، برقم: ١٨٧٦٢، ورقم: ١٨٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) الزمر: (٤٤).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٥٥).

# الدرس الرابع

[ القاعدة الثالثة ] أن النبي على ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله على، ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَى لا تَكُونُ فَتَنَةُ وَيَكُونُ الدينَ كُلُهُ للله ﴾. ودليل الشمس والقمر: قوله تعالى: ﴿ وَمِن آياتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، بغض النظر عن المُشْرَكِ به، فإنه لم يرتض حل وعلا الشرك، سواءٌ كان المشرك به ملكاً، أو نبياً، أو ولياً صالحاً، أو جناً، أو شجراً، أو حجراً، أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك، وأخبر بأنه ظلم عظيم، على اختلاف أنواعه وصوره.

قال رحمه الله: ( القاعدة الثالثة: أن النبي على ظهر في أناس متفرقين في عباداقم ) فليسوا مجتمعين على عبادة واحدة، بل هم طرائق قدد، وأنواع وفرق، (منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر)، ومنهم من يعبد هذه جميعاً، ومنهم من يشرك بين نوعين منها، المهم ألهم المسمس والقمر)، ومنهم من العبادات، فبعضهم يتقرب للملائكة، وبعضهم يتقرب للصالحين ينحصرون في هذه الأنواع من العبادات، فبعضهم للشمس والقمر، وبعضهم للجن، فهم أنواع متعددة، وهل فرق النبي على بين من يعبد الملائكة، وبين من يعبد الحجر ؟ فقال: الذي يعبد الملائكة هذا الذي يعبد الملائكة لا يضر وليس بشرك، لأن لهم منزلة ومكانة عند الله، فله شبهة، أم إنه على قاتل الجميع، و لم يرض الشرك بحميع صوره وأنواعه؟ الجواب: ظاهر من سيرته على، ومن كتاب الله حل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يميز بين أنواع الشرك، بل

جعل الشرك ملةً واحدة، وطريقةً واحدة، وكذلك النبي الله الذي هو ترجمان القرآن لم يميز بين من عبد الملائكة، وبين من عبد غيرهم، بل حرم الشرك كله، وقاتل أهل الشرك على اختلاف أصنافهم وملهم ومعبوداتهم.

قال رحمه الله تعالى: وقاتلهم رسول الله هي، ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَى لا تَكُونَ فَتِنَةً وَيِكُونَ الدينَ كُلُه لله ﴾ (١) والفتنة: هي الشرك، والدين: أي العبادة والعمل كله لله، فلم يميز بين من يعبد الملائكة، وبين من يعبد غيرهم، بل الجميع يجب أن يكونوا عباداً لله وحده لا شريك له، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على تفرق هؤلاء، وتنوع عباداتهم، واختلاف طرائقهم في العبادة.

فقال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ﴿ وَمِن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا ﴾ (٢) يعني: دليل أن الذين بعث فيهم النبي ، منهم من كان يعبد الشمس والقمر فالصابئة الذين يعظمون الشمس والقمر والكواكب كانوا يسجدون لها ويتذللون لها ويدعونها وينسبون لها أنواعاً من التأثير ومن ذلك نسبة المطر إليها كما في حديث زيد بن خالد الجهني (( مطرنا بنوء كذا وكذا )) وكما في قوله كلي الشمس والقمر (( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده)).

ودليل الملائكة: قوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخذُوا الْمَلائكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَاباً ﴾. ودليل الأنبياء: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾. ودليل الصالحين: قوله تعالى: ﴿ وَلَيلُ الْفَسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾. ودليل الصالحين: قوله تعالى: ﴿ وَلَيلُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾. ﴿ وَلِيلُ الأَشَجَارِ وَالْاحَجَارِ: قوله تعالى: ﴿ وَالْعُرَانُ مَا لَيْاتَ وَالْعُزَّى ﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُحْرَى. . .

<sup>(</sup>١) الأنفال: (٣٩).

<sup>(</sup>۲) فصلت: (۳۷).

﴾ الآية ، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: ( حرجنا مع النبي ﷺ إلى حنين – ونحن حدثاء عهد بكفر – وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها : ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. . . الحديث ).

ملخص القاعدة: أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن النبي على حارب الشرك بجميع صوره، بغض النظر عن المعبودات، فإنه على قاتل الذين يعبدون الملائكة، كما قاتل الذين يعبدون الأحجار، والأصنام، والأشجار، ولم يفرق بين هذا وذاك، بل سوى بينهم في ثبوت حكم الكفر، وفي مقاتلتهم، حتى يتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان، والشرك، لا فرق فيه بين أن يكون الشرك بنبي، أو ملك أو صالح، وبين أن يكون بغير ذلك، مما يقع فيه الشرك، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على أن هذه العبادات أو على أن هذه الأنواع من الشرك، كانت موجودةً في زمن النبي على و فرغنا من أول هذه المعبودات، وهي في قوله: ( ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ﴿ وَمِن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . . الآية ﴾.

ثم قال رحمه الله: ( ودليل الملائكة ) أي: دليل أن المشركين الذين بعث فيهم النبي الله كان منهم من يعبد الملائكة، قول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائكة وَلَاء لَمْ مَن يعبد الملائكة، قول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائكة وَ عَن عبادة هؤلاء لهم، هل المَعْفُلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾(١) هذا سؤال للملائكة في يوم القيامة عن عبادة هؤلاء لهم، هل كانت أو لا، والعبادة تصدق بصرف أي نوع من أنواعها، عبادة الملائكة تصدق بصرف أي نوع من أنواعها، ولا يلزم أن يكونوا قد صرفوا لهم جميع أنواع العبادة، بل لو اقتصروا على صرف نوع من هذه الأنواع فإنه يصدق عليهم ألهم عبدوهم، وألهم أشركوا بالله عَيْلُ، ووقعوا فيما لهت عنه الرسل.

ثم قال رحمه الله تعالى: ﴿ وَدَلَيْلُ الْأَنْبِيَاءَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

<sup>(</sup>۱) سبأ: (٤٠).

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾(١) هذا سؤال من رب العالمين لعيسى يوم القيامة ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ ﴾ أي: معبودين من دون الله، والله وَ عَلَم أن عيسى لم يقل ذلك، وإنما يسأل هذا السؤال لتكذيب الذين عبدوا عيسى عليه السلام وأمه، ولبيان ضلالهم ومخالفتهم لما جاء به عيسى عليه السلام، قال: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ فنزه الله وعلا أن يكون معه شريك، فإن تنزيه الله وَ عَلَى عن أن يكون له شريك في ما يجب له، كما أنه يُنَزَنَ سبحانه وتعالى عن النقص في أسمائه وصفاته، وفيما يجب له من الكمال، فالتنزيه في هذا وفي هذا.

ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً ﴾ (٢) أرباباً: جمع رب، فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ هؤلاء أرباباً، بأن يعبدوا من دون الله، أو ينسب إليهم شيء مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلق، أو الملك، أو الرزق، أو التدبير.

ثم قال: ودليل الصالحين - أي: الدليل على أن عبادة الصالحين كانت موجودةً على زمن النبي على - قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٣) والذين يُدعُون هم الصالحون، الذين صرفوا لهم أنواع العبادة من دون الله ﷺ.

ثم قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ (٤) وهذان صنمان كانا يعبدان من دون الله في زمن النبي ﷺ، وهما: الأول اللاّت: حجر يعبد من دون الله، والعزى: شجرة كانت تعبد وتعظم من دون الله، وحديث أبي واقد الليثي قال: (( خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر )) وهذا الوصف لا يطلق على

<sup>(</sup>١) المائدة: (١١٦).

<sup>(</sup>۲) آل عمران: (۸۰).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: (٥٦ – ٥٧).

<sup>(</sup>٤) النجم: (١٩).

كلُّ من كان مع النبي على الله الله الله الله الله الله عند فتح مكة، أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهؤلاء لم يكونوا حدثاء عهد بكفر، و لم يجر منهم ما ذكر في هذا الحديث، إنما حرى من مسلمة الفتح، الذين لم يكن قد رسخ التوحيد في قلوهم، ولم يعرفوا حق الله رَجَهُكُ في هذا الأمر، ولذلك اعتذر رضى الله عنه عما بدر من طلب مشابمة المشركين في التبرك بالشجر بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، إذ إن هذا لا يحصل إلا ممن لم يعرف الإسلام حق معرفته، و لم يرسخ في قلبه الإيمان رسوحاً يقطع عنه علائق الشرك، ويطهره من لوثات الوثنية، قال في سياق الحديث: ((وللمشركين سدرة يعكفون عندها))، يعكفون: أي يلازمون، ويقيمون عندها، وذلك لطلب البركة منها، سواءٌ البركة بالنصر، أو البركة بغير ذلك، والظاهر أهم يقصدون بما بركة النصر لقوله: ((وينوطون بما أسلحتهم))، أي: يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، يطلبون منها أن تبارك في أسلحتهم، وأن تنصرهم على أعدائهم، وهذا شرك، وهل هو شرك أكبر أو أصغر ؟ يحتمل أن يكون شركاً أكبر، أو شركاً أصغر، فإن كان فعلهم هذا على أن الشجرة سبب لحصول النصر والقوة فهو شرك أصغر، وإن كان اعتقادهم أن الشجرة تفعل بذاها، وهب النصر وهب البركة بذاها فهو شرك أكبر، وكلاهما مذموم خطير، فالشرك الأكبر عظيم، والشرك الأصغر كذلك وإن كان دونه، لكنه يدخل في عموم قول الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ لأن الألف واللام داخلة على اسم جنس، فيشمل كل ما يكون شركاً، قال: ((يقال لها: ذات أنواط))، أي: تسمى بهذا الاسم ذات أنواط، يعنى: صاحبة الأنواط، وذلك لكثرة ما يعلق بها طلباً للبركة، فقال لهم على: ((قلتم والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ))(١) فنهاهم النبي ﷺ عن هذا، وشبه طلبهم بما جرى من بني إسرائيل مع موسى، حيث طلبوا منه أن يجعل لهم آلهة، كما للمشركين آلهةٌ من العجل الذي كانوا يعبدونه، فعاب عليهم النبي عليه، هذا الطلب، ونهاهم عنه، وبين لهم أن هذا من اتباع سنن من كان قبلنا من الشرك، وقد قال على:

(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابي واقد الليثي برقم ٢٠٨٩٢.

(( لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة ))(۱) أي: كما أن ريشة السهم في أطرافه مقابل الريشة الأخرى من الجهة الأخرى، فكذلك أنتم وهم، فالقذة: هي ريشة السهم، فكما أن رياش السهم تتقابل وتتطابق، فكذلك هذه الأمة مع الأمم السابقة، فإن منهم من يطابق الأمم السابقة في ما وقعوا فيه من مخالفات، وشرك، لكن هذا ليس في جميعها، لقوله الأمم السابقة في ما وقعوا فيه من مخالفات، وشرك، لكن هذا ليس في جميعها، لقوله الأمم الشابقة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ))(۱) جعلنا الله وإياكم منهم.

أ. النام في كما الأحما الأكما النابية .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم: ٦٧٧٥، وأحمد في باقي مسند الأنصار، برقم: ٩٤٤٣، ورقم: ١٠٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن، برقم: ٢١٥٥، وأبو داود في الفتن والملاحم، برقم: ٣٧١٠، وأحمد في باقي مسند الأنصار، برقم: ٢١٢٨٦، وقد تقدم تخريجه مطولاً.

### الدرس الخامس

[ القاعدة الرابعة ] أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرحاء، ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرحاء والشدة، والدليل: قوله تعالى: { فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ }. فعلى هذا الداعي عابد والله أعلم تمت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة من هذه القواعد الأربع، وهي خاتمتها. قال رحمه الله تعالى: ( القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين. . . )، يتكلم المؤلف رحمه الله عن مشركي زمانه، وهم الذين كانوا في القرن الثاني عشر، فإن المؤلف رحمه الله تعالى عاش في القرن الثاني عشر، وأوائل القرن الثالث عشر.

يقول رحمه الله تعالى: ( إن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين ) ثم بين وجه غلظ شركاً هؤلاء المتأخرين.

قال: (فإن الأولين يخلصون لله في الشدة، ويشركون في الرخاء) فهم عند الشدة يقطعون علائق الشرك، ولا يتوجهون إلا إلى الله في الرغبة، والرهبة، وأما في الرخاء فإلهم يعبدون الله وغيره، يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه حال المشركين المتقدمين، أما مشركو الزمان المتأخر في زمن المؤلف رحمه الله، وكذلك في الزمن الحاضر.

يقول رحمه الله: ( ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء، والشدة ) أي: إلهم يقع منهم الشرك في الرخاء، كما أنه يقع منهم الشرك في الشدة، فهم لا يخلصون العبادة لا في حال الرخاء والسعة، ولا في حال الشدة والضيق، والدليل على ما كان عليه المشركون المتقدِّمون: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا

هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾(١) هؤلاء أحلصوا في الفلك، أي: لما ركبوا البحر أخلصوا لله رَجَال الدعوة، فلم يصرفوها لغيره، أخلصوا له الدين الظاهر، والباطن، الذي هو عمل القلب، وقول اللسان، فلما نحاهم إلى البر، لما حصلت لهم السلامة، والنجاة من الشرك إذا هم يشركون، وأتى بمذا التعبير الدال على المفاجأة، فإن ( إذا ) فجائية، يعنى: خلاف ما هو متوقع، فالمتوقع أهُم يدومون على حال التوحيد، وإخلاص العبادة، لكن الأمر جاء على خلاف ذلك، فكان حالهم ألهم أشركوا في الرخاء لقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ أما حال المشركين المتأخرين، فالذي يعاشرهم يجد ألهم يدعون الأصنام حال الكرب أكثر منه في حال الرحاء، فإلهم إذا اشتدت عليهم الأمور، وضاقت عليهم الأحوال وتوالت عليهم الخطوب، وادلهمَّت الأمور كان فزعهم ودعاؤهم وسؤالهم لغير الله جل وعلا، وهذا على خلاف ما عليه الحال من أهل الشرك المتقدم، وهذا الكلام لا يعني أن المشركين في الزمن المتأخر هم أسوأ من حال المشركين من كل وجه في الزمن المتقدم، لأن بعض المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقولون: إن الشيخ بالغ في وصف حال المشركين في الزمن المتأخر، ويزكى حال المشركين المتقدمين، ووجه ذلك على حدِّ زعمهم: أن المشركين المتقدمين كان يقع منهم الشرك في الرخاء، هذا كلام الشيخ رحمه الله. لكن يقولون: أيضاً هم لا يؤمنون بالبعث، وقد حاربوا الرسول عليه وعارضوه، وسعوا في قتله، وهذا لم يكن ولم يحدث من المشركين المتأخرين، فالمشركون المتأخرون يقع منهم الشرك لكنهم يصلون، ويصومون، ويحبون النبي علي، ويعظمون الصالحين، ويعظمون الشريعة، هكذا زعموا، فنقول: إن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجعل الموازنة بين أهل الشرك في الزمن المتأخر وأهل الشرك في الزمن المتقدم من كل وجه، إنما الموازنة في مسألة الدعاء، ولذلك قال: ( إن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين ) فالموازنة إنما هي في الشرك، وليست في كل ما هم عليه، لأنهم كانوا يئدون البنات، ويزنون، ولا يحرمون الحرام، ولا يحلون الحلال، ويفعلون ما يفعلون من جاهلية جهلاء، وهي ليست في المشركين المعاصرين، نقول: الكلام والبحث ليس في الموازنة من كل وجه، إنما الموازنة من جهة الشرك.

<sup>(</sup>۱) العنكبوت: (۲٥).

ثم قال رحمه الله تعالى: ( فعلى هذا الداعي عابد) وهذا لا إشكال فيه، الداعي عابد، كل داع عابد، كل من دعا وسأل فإنه عابد، وهذا حتى لا يقال: إن دعاء المسألة ليس من العبادة، بل دعاء المسألة من العبادة، ولذلك ذكرنا لكم القاعدة: أن كل دعاء ذكره الله في كتابه فهو يشمل في الغالب دعاء المسألة، ودعاء العبادة، لاسيما فيما يذكره من دعاء المشركين، فإنه يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة، وأظنكم على علم بالفرق بين دعاء المسألة، ودعاء العبادة ؟

دعاء المسألة: هو سؤال الحاجات الدينية أو الدنيوية، فإذا قلت: يا رب يسرِّ أمري، واشرح صدري، وأنر بصيرتي، ارزقني مالاً حلالاً، وارزقني زوجةً صالحة، فهذا دعاء مسألة، لأنك تطلب من الله حاجات.

وأما دعاء العبادة: فهو كل قربة يتقرب بها الإنسان لله عَيْلٌ، فالصلاة دعاء عبادة، والزكاة والحج والصيام والتسبيح دعاء عبادة، وتبسمك في وجه أخيك دعاء عبادة، لأنك إنما تفعل هذا تطلب الثواب، وطلب الثواب دعاء عبادة، فعلى هذا يكون الداعي عابداً، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّه مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّه مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (١) عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَمُنْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ ثم قال: والله أعلم، وصلى الله على ينصرونهم ﴿ كَانُوا لَهُمْ أَعْدًاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ ثم قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: (٥-٦).